# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ الْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اللهِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ اللهِ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ، وَالإِخْلاَصِ لَهُ فِي الْقَوْلِ والْعَمَلِ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾.

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اشْكُرُوا اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ أَنَّ بَلَغَكُمْ هَذَا الْيَوْمَ الْعَظِيمَ، الَّذِي رَفَعَ الْ اللَّهُ قَدْرَهُ، وَأَعْلَى ذِكْرَهَ، وَسَمَّاهُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَجَعَلَهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ حُجَّاجًا اللهُ وَمُقِيمِينَ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِ الْعَامِ وَأَعْظَمِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى؛ فِيهِ وَقَفَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ اللهِ وَمُقَيمِينَ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِ الْعَامِ وَأَعْظَمِهَا عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى؛ فِيهِ وَقَفَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ اللهِ وَمُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِنَّى خَطِيبًا فِي الحُجَّاجِ، فَذَكَرَ تَعْظِيمَ مَكَانِ الحُجِّ، وَتَعْظِيمَ مَكَانِ الحُجِّ، وَتَعْظِيمَ وَمَانِهِ، وَتَعْظِيمَ مَكَانِ الحُجِّ فَوَ يَوْمُ النَّحْرِ، وَتَعْظِيمَ أَمْرِ الدِّمَاءِ وَوَالَخَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ وَالْأَعْرَاضِ وَالأَمْوَالِ؛ وقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: هُو مُ النَّحْرِ، وَتَعْظِيمَ مَوْلِ اللَّهُمَ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمُّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُمَ هَلْ بَلَيْكُمْ مَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمُّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُمَّ هَلْ بَلَيْكُمْ مَالَاهُمْ هَلْ بَلَيْكُمْ مَالَاهُمْ هَلْ بَلَغْتُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَنَا لِعِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وَأَمَرَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ، ﴾ وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِنَا يُعَلِّمُنَا الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ لِعِبَادَةِ رَبِّنَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴾ وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِنَا يُعَلِّمُنَا الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ لِعِبَادَةِ رَبِّنَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴾ ﴿ وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِنَا يُعَلِّمُنَا الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ لِعِبَادَةِ وَرَبِّنَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴾ ﴿ وَقَدْ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نَكُونَ فِي عِبَادَتِهِ مُخْلِصِينَ، ﴿ وَقُدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نَكُونَ فِي عِبَادَتِهِ مُخْلِصِينَ، ﴾ وقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نَكُونَ فِي عِبَادَتِهِ مُخْلِصِينَ، ﴾

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام

وَلِنَهْجِ نَبِيّهِ مُتَّبِعِينَ لِنَفُوزَ بِرِضَاهُ وَجَنَّتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ الْ عَلَيْهِ مَتَبِعِينَ لِنَفُوزَ بِرِضَاهُ وَجَنَّتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ الْ عَلَيْمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

[البينة: ٥].

وَلاَ يَرْتَفِعُ شَأْنُ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَلاَ تَقْوَى شَوْكَتُهَا وَلاَ يَدُومُ عِزُّهَا وَيَتَحَقَّقُ لَ نَصْرُهَا إِلاَّ إِذَا حَقَّقَتْ هَاذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ (الإخلاص لله، وَالْمُتَابَعَةُ لِرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَلَقُهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ فَعَلَى : ﴿ وَمَا كُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ: جَاءَ الْعِيدُ وَالأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ الْيَوْمَ حُبْلَى بِالْفِتَنِ فِي دِينِهَا الْمُسْلِمُونَ: جَاءَ الْعِيدُ وَالْأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ الْيَوْمَ حُبْلَى بِالْفِتَنِ فِي دِينِهَا الَّذِي يُطَهِّرُ الْقُلُوبَ مِنَ الشِّرُكِ فَ وَتَعَالَى لَهَا، وَأَنْ تَعْمَلَ جَاهِدَةً مِنْ أَجْلِهِ، وَهُوَ الدِّينُ الَّذِي يُطَهِّرُ الْقُلُوبَ مِنَ الشِّرُكِ فَ وَالْبِدَعِ، وَيَنْأَى بِالْمُسْلِمِ عَنِ اقْتِرَافِ الْمَعَاصِي وَالآثَامِ، وَيَصُونُهُ مِنْ إِتْيَانِ الْمُنْكَرِ وَالْبِدَعِ، وَيَنْأَى بِالْمُسْلِمِ عَنِ اقْتِرَافِ الْمَعَاصِي وَالآثَامِ، وَيَصُونُهُ مِنْ إِتْيَانِ الْمُنْكَرِ وَالْبِينِ الْمُنْكَرِ وَالْبَيْلِ وَالْمُكَارِمِ، وَيَمُثُونُ مِنَ الْكِبْرِ وَالْفِسْقِ وَالْمُرُوقِ وَالْعِصْيَانِ؛ هُو الدِّينُ اللَّذِي يُوجِدُ الصَّقُوفَ، وَيَمْتُعُ الشَّتَاتَ، وَالْفِسْقِ وَالْمُرُوقِ وَالْعِصْيَانِ؛ هُو الدِّينُ اللَّذِي يُوجِدُ الصَّقُوفَ، وَيَخْمَعُ الشَّتَاتَ، وَالْبِرِ وَالنِّعَالُونِ وَالْبِرِ وَالْفِسْقِ وَالْمِرْوقِ وَالْعِصْيَانِ؛ هُو الدِّينُ اللَّذِي يُوجِدُ الصَّقُوفِ، وَيَخْمَعُ الشَّتَاتَ، وَيُرَيِّي الإِنْسَانَ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَيُنتِي فِيهِ رُوحَ الإِيثَارِ وَالتَّعَاوُنِ وَالْبِرِ فَلَا مُن يَعْمَلُونَ \* أُولِئِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* أُولِكَ مُ أُولِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* أُولِكَ مُ أَولَئِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* أُولِكَ مُنَافًا يَعْمَلُونَ \* أُولِكَ مُنَافِلَ يَعْمَلُونَ \* أُولِكَ مُنَافًا يَعْمَلُونَ \* أُولِكَ مُنَافًا يَعْمَلُونَ \* أَلِكِ الللهَ عَالِهُ يَعْمَلُونَ فَي الْمُنْ وَلَا هُمُ مَا فَالَ تَعَالَى الللهَ الللهِ عَلَامِ الللهَ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: انْظُرُوا فِي حَالِكُمْ، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ, وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، وَاهْنَئُوا ﴿ اللهِ اللهِ رَبَّكُمْ، وَاهْنَئُوا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام

﴾ وَإِحْسَانٍ، تَقَبَّلَ اللهُ طَاعَاتِكُمْ، وَصَالِحَ أَعْمالِكُمْ، وَضَاعَفَ لَكُمُ الأَجْرَ وَالثَّوَابَ، ﴿ ﴾ وَجَعَلَ عِيدَكُمْ مُبَارِكًا، وَأَيَّامَكُمْ أَيَّامَ سَعَادَةٍ وَهَنَاءٍ وَفَصْلِ وَإِحْسَانٍ وَعَمَلِ.

َ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكَمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ الْ وَالذَّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ اللَّهِ وَالنَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، والشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ عِبادَ اللهِ: اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى بِطلَبِ مَرْضَاتِهِ، وَالْبُعْدِ عَنْ مُحَرَّمَاتِهِ، وَاعْلَمُوا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهِ عَنْ مُحَرَّمَاتِهِ، وَأَنَّ عِيدُكُمْ عِيدٌ فَضِيلٌ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهِ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ هَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ هَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ.

وَيَوْمُ الْقَرِّ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ الْإِسْتِقْرَارُ بِمِنَى، وَفِي هَذَا الْيَوْمِ كُوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ الْإِسْتِقْرَارُ بِمِنَى، وَفِي هَذَا الْيَوْمِ كُو يَشْتَرِكُ الْحُجَّاجُ وَغَيْرُ الْحُجَّاجِ بِإِرَاقَةِ دِمَاءِ الْهَدْيِ والأَضَاحِي تَقَرُّبًا إِلَى اللّهِ -عَزَّ كُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ فَيَالَ مَنكُمْ فَيَالَ اللهَ عُلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ [الحج: ٣٧].

فَعَظِّمُوا هَذِهِ الشَّعِيرَةَ، وَالَّتِي هِيَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْبُدْنَ الْ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ [الحج: ٣٦]

فَمِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللهِ فِيهَا:

أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً للهِ تَعَالَى؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي ﴿ وَعَيَاكِ وَنُسُكِي ﴿ وَعَمْيَاكِ وَهَا إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي ﴿ وَعَمْيَاكِ وَمَمَاتِي وَهَمَاتِي وَهُمَاتِي وَهُمَاتِي وَمَمَاتِي وَمَمَاتِهُ ﴾ [الأنعام: ١٦٦]، وَأَنْ تَكُونَ الأُضْحِيَةُ مُسْتَوْفِيَةً

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام

لَّ لِلشُّرُوطِ، سَالِمَةً مَنِ الْعُيُوبِ، بَالِغَةً السِّنَّ الْمُعْتَبَرَ شَرَعًا، وَتُذْبَحُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي الْ لَّ حَدَّدَهُ الشَّرْعُ.

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

أَيُّهَا الْأُخْتُ الْمُسْلِمَةُ : إِنّ اللهَ تَعالَى قَدْ أَنْزَلَ فِيكِ سُوراً وآياتٍ تُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فَاسْتَمْسِكِ بِشرِعِ اللهِ ، وَكُونِي من الصّالحِات ، وَتَذَكَّرِي نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكِ إِذْ الْقِيامَةِ فَاسْتَمْسِكِ بِشرِعِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُونِي قُدُوةً لِغَيْرُكِ وداعِيَةً إِلَى اللهِ تعالى جَعَلَكِ مَنْ أَتْباعٍ مُحُمّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُونِي قُدُوةً لِغَيْرُكِ وداعِيَةً إِلَى اللهِ تعالى ، صُونِي بَيْتَكِ وأَطِيعي زوجَكِ، واعْتَني بِتربيةِ أَوْلادَكِ ؛ فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَي وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِها .

الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وَلِلهِ الْحَمْدُ
اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُؤْمِنِينَ، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ حَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ، اللهُ اللَّهُمَّ أَحْيِنَا وَاعْسِلْ حَوْبَتَنَا وَاشْفِ صُدُورَنا وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا وَحَصِّنْ فُرُوجَنَا وَارْحَمْ اللهُ أَمْوَاتَنَا وَاشْفِ مَرْضَانَا، وَاقْضِ دُيُونَنَا وَاهْدِ ضَالَّنَا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا، وَوَفِّقْ اللهُ وُلاَةَ أُمُورِنَا، وَأَصْلِحْ أَحْوَالَ أُمَّتِنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ وَادْفَعِ الْبَلاَءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفِتَنَ عَنْ بِلاَدِنَا وَبِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. هُوسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٠].